## كيف نكون مسلمين حقا

قام بتحديثه محررو موقع الإصلاح بتاريخ 25-01-1444

### https://alisslah.blogspot.com

يَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مُخْبِرًا عَنْ مَصِيرِ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ لَمْ يُحَقِّقُوا عِبَادَةَ اللَّهِ كَمَا يَجِبُ:

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَروا بِآياتِنا سَوفَ نُصليهِم نارًا كُلَّما نَضِجَت جُلودُهُم بَدَّلناهُم جُلودًا غَيرَها لِيَذوقُوا العَذابَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَزيزًا حَكيمًا)

[النساء: ٥٦]

قَدْ تَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ تُخْبِرُ عَنِّي وَعَنْكَ فِي الْآخِرَةِ، فَقَدْ نَكُونُ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي حَقِيقَةِ أَمْرِنَا، وَنَحْنُ نَحْسِبُ أَنَنَا مُؤْمِنِينَ، فَنَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الشَّدِيدِ، وَبَدَلَ أَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ، إِذَا بِنَا نُقْذَفُ فِي النَّارِ، وَالْعِيَاذُ بِلَاّ اللَّهُ مِ الشَّدِيدِ، وَبَدَلَ أَنْ نَدْخُلَ الْجَنَّةَ، إِذَا بِنَا نُقْذَفُ فِي النَّارِ، وَالْعِيَاذُ بِلَاسَّةِ

نَعَمْ هَذَا مُمْكِنٌ جِدًّا، خُصُوصًا فِي زَمَانِنَا هَذَا الَّذِي تَمَّ تَحْرِيفُ الْإِسْلَامِ فِيهِ، كَمَا سَبَقَ وَبَيَّنْتُ بِالتَّفْصِيلِ، لِذَلِكَ دَعْنَا نُصَارِحُ أَنْفُسَنَا، وَنَصِدُقُ مَعَ اللَّهِ، فَمَا فَائِدَةُ أَنْ أُصِرَّ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ دَعْنَا نُصَارِحُ أَنْفُسَنَا، وَنَصِدُقُ مَعَ اللَّهِ، فَمَا فَائِدَةُ أَنْ أُصِرَّ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكُونُ مِنْ أَصِدَابِ النَّهِ النَّارِ، فِي حِينِ أَنَّذِي بِإِمْكَانِي مُرَاجَعَتَهُ الْآنَ، مُرَاجَعَةً حَقِيقِيَّةً، وَتَدَارُكَ نَفْسِي قَبْلَ فَوَاتِ الْأَوَانِ، فَعِنْدَمَا أَمُوتُ، لَا فُرْصَةَ أُخْرَى وَلَا فِدْيَةَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

(يُبَصَّرونَهُم يَوَدُّ المُجرِمُ لَو يَفتَدي مِن عَذاب يَومِئِذٍ بِبَنيهِ وَصاحِبَتِهِ وَأَخيهِ وَأَخيهِ وَوَفصيلَتِهِ الَّتي تُؤويهِ وَمَن أَدبر وَقَولهِ وَأَخيهِ وَأَخيهِ وَأَخيهِ وَأَخيهِ وَوَقَولهِ وَمَن أَدبر وَقَولهِ وَمَعَ فَأُوعي) فِي الأَرضِ جَميعًا ثُمَّ يُنجيهِ كَلّا إِنَّها لَظي نَزّاعَةً لِلشَّوى تَدعو مَن أَدبر وَتَوَلّى وَجَمَعَ فَأُوعي)

[المعارج: ١١-١٨]

فَكِّرْ جَيِّدًا فِي الْأَمْرِ، فَمَا لَمْ تُقَرِّرْ أَنَّكَ فِعْلَا تُرِيدُ النَّجَاةَ مِنْ عَذَابِ اللهِ بِأَيِّ ثَمَنٍ مَهْمَا كَانَ، فَلَا فَائِدَةَ لَكَ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ، لِأَنْنِي فِي هَذَا الْبَحْثِ أُخَاطِبُ الصَّادِقِينَ مَعَ أَنْفُسِهِمْ، الَّذِينَ عَلِمُوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ، هَذَا الْبَحْثِ، فَعَذَابُ اللهِ شَدِيدٌ، يَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي وَصْفِهِ:

(وَتَرَى المُجرِمينَ يَومَئِذٍ مُقَرَّنينَ فِي الأَصفادِ ﴿ سَرابيلُهُم مِن قَطِرانٍ وَتَغشى وُجوهَهُمُ النّارُ ﴿ لِيَجزِيَ اللّهُ كُلَّ نَفسٍ ما كَسَبَت إِنَّ اللّهَ سَريعُ الحِسابِ ﴿ هذا بَلاغٌ لِلنّاسِ وَلِيُنذَروا بِهِ وَلِيَعلَموا أَنَما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَرَ وَلَي نَفسٍ ما كَسَبَت إِنَّ اللّهَ سَريعُ الحِسابِ ﴿ هذا بَلاغٌ لِلنّاسِ وَلِيُنذَروا بِهِ وَلِيَعلَموا أَنَما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَلِيَذَّكَرَ أُولُو الأَلبابِ)

### [إبراهيم: ٤٩-٥٦]

لِذَلِكَ نَهْدِفُ مِنْ خِلَالِ هَذَا الْبَحْثِ إِلَى تَحْقِيقِ الْإِسْلَامِ عَمَلِيًّا، بِحَيْثُ نَكُونُ مُسْلِمِينَ حَقًّا، فَنَنْجُو مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بِرَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ وُجُودِهُ

هَذَا الْبَحْثُ هَدَفُهُ الْعَمَلُ، وَلَيْسَ تَحْصِيلُ الْمَعْرِفَةِ النَّظَرِيَّةِ، لِذَلِكَ لَا يَكُنْ هَمُّكَ مُجَرَّدَ قِرَاءَتِهِ، وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِخُطُواتِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْوَةً خُطْوَةً، حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْإِسْلَامِ الصَّحِيحِ الَّذِي وَصَلَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِذَلِكَ تَوَقَّفْ عِنْدَ كُلِّ خُطْوَةٍ، وَاعْطِهَا مِنْ الْجُهْدِ وَالْوَقْتِ مَا تَسْتَحِقُ، وَلَوْ كَلَّفُكَ وَلَوْ كَلَّفَكَ وَلَوْ كَلَّفَكَ وَلَوْ كَلَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَلَّهُ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَلَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتِ حِينَمَا نَسْلُكُ طَرِيقَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ الْمَوْتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلْقَالَ عَلْمَ لَلْ الْمُوتِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْتِ وَالْوَقُولَ الْمُؤْتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْمَالَ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمَ الْمُؤْتِلَامَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْعَلْمُ الْمُؤْتِ الْمَؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ الْمُؤْ

(أَوَمَن كَانَ مَيتًا فَأَحَييناهُ وَجَعَلنا لَهُ نورًا يَمشي بِهِ فِي النّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيسَ بِخارِجٍ مِنها كَذلِكَ زُيِّنَ لِلكافِرينَ ما كانوا يَعمَلونَ)

[الأنعام: ١٢٢]

وَ هَذَا الْبَعْثُ فِي الْغَالِبِ يَحْتَاجُ مُدَّةً مِنْ الزَّمَنِ، تَتَفَاوَتُ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرَ.

قَبْلَ هَذَا الْبَحْثِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ قَدْ عَرَفْتَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ مَعْرِفَةً حَقِيقِيَّةً، وَلِذَلِكَ أَنْصَحُكَ بِمُرَاجَعَةِ بَحْثِ تَعْرِيفِ الْعِبَادَةِ نَظَريًا وَعَمَلِيًّا، قَبْلَ الشُّرُوع فِي تَطْبيق هَذَا الْبَحْثِ، وَبسْم اللهِ نَعْرضُ مَحَاورَ الْبَحْثِ

- تَحْرِيرُ النَّفْسِ
- فَحْصُ الثَّرَاثِ
- وحْدَةُ الْإِسْلَامِ وَتَعَدُّدُ الْمَذَاهِبِ
  - كُمْ رَبًّا نَعْبُدُ؟
  - الشَّيْخُ الصُّوفِيُّ
    - سُلْطَةُ الدَّوْلَةِ
      - الْبَحْثُ عَنْ الْحَقِّ
        - تَسْلِيمُ النَّفْس

## مُلْحَقٌ حَوْلَ تَجْرِبَةِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَبَقَ وَذَكَرْتُ أَنَّ الْعِبَادَةَ تَعْنِي الْخُضُوعَ وَالتَّذَلُّلَ، وَعِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ تَعْنِي الْخُضُوعَ لَهُ وَحْدَهُ، فَلَا نُطِيعُ إِلَّا إِيَّاهُ، وَهَذَا يَعْنِي عَمَلِيًّا التَّمَرُّدَ عَلَى جَمِيعِ السُّلُطَاتِ الَّتِي يُخْضَعُ لَهَا، فَيَكُونُ بِذَلِكَ تَحْرِيرُ النَّفْسِ، وَهَذَا هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الشِّقُ الْأَوَّلُ مِنْ شَهَادَةِ التَّوْحِيدِ " لَا إِلَهَ" حَيْثُ يَكْفُرُ الْمَرْءُ بِكُلِّ إِلَهٍ يُخْضَعُ لَهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُسَلِّمُ نَفْسَهُ لَلَّ عَلَيْهِ الشِّقُ الثَّانِي مِنْ الشَّهَادَةِ "إلَّا اللَّهَ"

إِنَّ قَوْلَ مَا سَبَقَ سَهْلٌ جِدًّا، وَلَكِنَّ تَطْبِيقَهُ يَحْتَاجُ تَوْفِيقًا مِنَ اللَّهِ أَوَلاً، وَصِدْقًا وَإِخْلَاصًا، فَهُوَ صَعْبٌ جِدًّا بِالْمَقَابِيسِ الدُّنْيُويَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّنَا فِي الْغَالِبِ لَا نَشْعُرُ بِالسُّلُطَاتِ الَّتِي نَخْضَعُ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ، نَظَرًا لِكَوْنِنَا اعْتَدْنَا عَلَيْهَا مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِنَا، فَصَارَ الْخُضُوعُ لَهَا بِالنِّسْبَةِ لَنَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ دَلِيلًا لِبَدَاهَتِهِ، وَمَنْ اعْرَهُ أَتَى مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا

(وَعَجِبوا أَن جاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُم وَقالَ الكافِرونَ هذا ساحِرٌ كَذّابٌ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا واحِدًا إِنَّ هذا لَشَيءٌ عُجابٌ أَو المَلَأُ مِنهُم أَنِ امشوا وَاصبِروا عَلَى آلِهَتِكُم إِنَّ هذا لَشَيءٌ يُرادُ ما سَمِعنا بِهذا فِي المِلَّةِ عُجابٌ أَو المَلَأُ مِنهُم أَنِ امشوا وَاصبِروا عَلَى آلِهَتِكُم إِنَّ هذا لَشَيءٌ يُرادُ ما سَمِعنا بِهذا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ إِن هذا إِلَّا اختِلاقٌ أَأُنزِلَ عَلَيهِ الذِّكرُ مِن بَينِنا بَل هُم في شَكًّ مِن ذِكري بَل لَمّا يَذوقوا عَذاب)

### [ص: ۶-۸]

وَلِذَلِكَ قَضِيَّةُ الْإِسْلَامِ قَضِيَّةٌ صَعْبَةٌ جِدًّا عَلَى بَنِي آدَمَ، وَلَيْسَتْ مُجَرَّدَ كَلِمَةٍ يَقُولُهَا الْمَرْءُ وَيَنْتَهِي الْأَمْرُ، بَلْ هِيَ الْأَمْرُ، بَلْ هِيَ بَعْتُ مِنْ الْمَوْتِ، وَتَمَرُّدٌ، وَتَوْرَةٌ صَادِقَةٍ، لَا يُوفَّقُ لَهَا سِوَى الصَّادِقُونَ مَعَ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ مِنْهُمْ.

وَفِيمَا يَلِي نَتَعَلَّمُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نَقُومُ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ الْمَرْضِيِّ عِنْدَ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ

### تَحْرِيرُ النَّفْسِ

اقْرَأْ مَعِي بِتَأَمُّلٍ قَوْلَ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(وَإِذ قالَ إِبراهيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصنامًا آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقُومَكَ في ضَلالٍ مُبينٍ)

[الأنعام: ٧٤]

كَرِّرْ قِرَاءَةَ الْآيَةِ، وَتَفَكَّرْ فِيهَا، مَرَّةً وَاثْنَتَيْن

اكْتُبْ الْآيَةَ فِي وَرَقَةٍ عِنْدَكَ ، وَاقْرَأْهَا مَرَّةً أُخْرَى

مَاذَا فَهمْتَ مِنْ الْآيَةِ؟

لا تَكْتَفِي بِالْإِجَابَةِ الشَّفَوِيَّةِ، أَكْتُبْ مَا فَهِمْتَ فِي وَرَقَتِكَ، فَهَذَا سَوْفَ يُسَاعِدُكَ فِي اسْتِخْلَاصِ الدُّرُوسِ وَالْعِبَرِ مِنَ الْآيَةِ

جَيِّدٌ، بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ

إِذَنْ فِي الْآيَةِ يُخْبِرُنَا رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ عَنِ اعْتِرَاضِ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتِنْكَارِهِ عَلَى أَبِيهِ وَقَوْمِهِ اتِّخَاذَ أَصْنَامِ آلِهَةً

أَتَتَّخِذُ أَصنامًا آلِهَةً

وَتَسْفِيهِهِ لِهَذَا الْعَمَلِ

إِنِّي أَرِاكَ وَقُومَكَ في ضَلالٍ مُبينِ

آلِهَةٌ جَمْعُ إِلَهٍ، وَالْإِلَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ، أَي الَّذِي نَخْضَعُ لَهُ

[أله] أَلهَ بالفتح إِلاهَة، أي عبد عبادة. ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزة. قال. وعبادتك

[الجوهري، أبو نصر، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ٢٢٢٣/٦]

وَهُوَ مَنْ نَلْجَأُ إِلَيْهِ، وَنَتَقَوَّى بِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

(وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُم عِزًّا)

[مريم: ٨١]

إِذَنْ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِيبُ عَلَى أَبِيهِ وَقَوْمِهِ اتِّخَاذَ أَصْنَامٍ آلِهَةً، فَالصَّنَمُ هُوَ مَا اتُّخِذَ مِنْ خَشَبٍ وَحِجَارَةٍ فَيُعْبَدُ

(صَنَمَ) الصَّادُ وَالنُّونُ وَالْمِيمُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ لَا فَرْعَ لَهَا، وَهِيَ الصَّنَمُ. وَكَانَ شَيْئًا يُتَّخَذُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ نُحَاسٍ فَيُعْبَدُ.

[ابن فارس، مقاییس اللغة، ٣١٤/٣]

لِأَنَّهَا فِي الْوَاقِعِ لَا تَمْلِكُ نَفْعًا فَنَرْجُوهُ مِنْهَا، وَلَا تَمْلِكُ ضَرَّا فَنَخَافُهَا بِسَبَبِهِ، لِذَلِكَ مِنْ الْبَاطِلِ الصَّرِيحِ عِبَادَتُهَا، أَلَيْسَ كَذَلِكَ ؟

### طَيِب، سُؤَالٌ:

مَا دَامَتْ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ أَمْراً سَخِيفاً بَاطِلاً، يُدْرِكُ الْغَبِيُّ بُطْلاَنَهُ، لِمَاذَا لَمْ يَكْتَشِفْ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ الْبَدِيهِيَّةَ أَحَدٌ عَيْرُ إِبْرَاهِيمَ ؟

وَلِمَاذَا لَمَّا اكْتَشَفَهَا وَأَعْلَنَهَا لِلنَّاسِ لَمْ يَتْبَعُوهُ ؟

فَكِّرْ فِي إِجَابَةِ هَذَيْنِ السُّوَالَيْنِ، لِأَنَّهُمَا مِفْتَاحُ الطَّرِيقِ نَحْوَ التَّحَرُّرِ، وَخُذْ وَقْتَكَ، لَا تَسْتَعْجِلْ فَكُلَّمَا أَطَلْتَ التَّفْكِيرَ، كُلَّمَا كَانَ أَحْسَنَ.

بِالنِّسْبَةِ لِلسُّؤَالِ الْأَوَّلِ : لِمَاذَا فَقَطْ إِبْرَاهِيمُ هُوَ وَحْدَهُ مَنْ اكْتَشَفَ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ بَاطِلَةٌ رَغْمَ بَدَاهَتِهَا ؟

فَالْجَوَابُ يَكْمُنُ فِي أَنَّهُ وَحْدَهُ مَنْ قَرَّرَ أَنْ يَتَجَرَّدَ مِنْ الثُّرَاثِ، فَيَضَعُ كُلَّ شَيْءٍ فِيهِ عَلَى مِيزَانِ الْعَقْلِ، لِيَتَّخِذَ مِنْهُ مَوْقِفًا، أَمَّا غَيْرُهُ فَظَلَّ يُقَلِّدُ مُجْتَمَعَهُ، وَلَمْ يَسْمَحْ لِنَفْسِهِ بِالتَّفَكُّرِ فِيمَا وَرِثَهُ عَنْ مُجْتَمَعِهِ، لِذَلِكَ لَمْ يَرَ بُطْلَانَ عَبْادَةِ الْأَصْنَام رَغْمَ بَدَاهَتِهَا

لِنَرَى نَمُوذَجًا مِنْ تَعْبِيبِ التُّرَاثِ لِلْعَقْلِ، أَنْظُرْ إِلَى النَّصَارَى، فَالْعَقِيدَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَقُومُ عَلَى أَنَّ الْإِلَةَ وَاحِدٌ، وَلَكِنَّهُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ ثَلَاثَةٌ ، الْأَبُ، وَالابْنُ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ، وَهَذَا لَا يَقْبَلُهُ عَقْلٌ فَقَلَاثَةٌ تَخْتَلِفُ عَنْ وَاحِدٍ، وَلَكِنَّهُ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ ثَلَاثَةٌ مَخْتَلِفُ عَنْ وَاحِدٍ، وَلَكِنَّهُ مِعَ ذَلِكَ عِنْدَنَا أُمَةٌ كَبِيرَةٌ جِدًّا فِيهَا مِلْيَارَاتُ الْبَشَرِ كُلُّهَا تُسَلِّمُ بِهَذِهِ الْعَقِيدَةِ السَّخِيفَةِ، وَلَا تَرَى أَنَّهَا سَخِيفَةٌ أَصْلًا

## هَلْ لِكَوْنِهِمْ كُلُّهُمْ أَغْبِيَاءَ ؟

لا، فَفِيهِمْ الْمُفَكِّرُونَ وَالْمُهَنْدِسُونَ وَالتُّجَّارُ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَهُمْ عُقُولٌ، وَلَكِنَّ مُشْكِلَتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَضَعُوا هَذِهِ الْعَقِيدَةَ مَحَلَّ النَّقْدِ يَوْمًا، فَقَطْ ابْتَلَعُوهَا ابْتِلَاعًا، فَهِيَ عِنْدَهُمْ خَارِجَ نِطَاقِ التَّقْكِيرِ وَالنَّقْدِ.

### يَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ فِي وَصْفِ عَذَابِ أَهْلِ النَّارِ:

(أَذَلِكَ خَيرٌ نُزُلًا أَم شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلناها فِتنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّها شَجَرَةٌ تَخرُجُ في أَصلِ الجَحيمِ طَلعُها كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّياطينِ فَإِنَّهُم لَآكِلُونَ مِنها فَمالِئُونَ مِنها البُطونَ أَثُمَّ إِنَّ لَهُم عَلَيها لَشَوبًا مِن حَميمٍ أَثُمَّ إِنَّ لَهُم عَلَيها لَشَوبًا مِن حَميمٍ أَثُمَّ إِنَّ مَرجِعَهُم لَإِلَى الجَحيمِ)

[الصافات: ۲۲-۲۸]

يَالَهُ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، حَيْثُ يَمْلَأُ الْإِنْسَانُ بَطْنَهُ مِنْ شَجَرَةِ الزَّقُومِ، ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْ الْحَمِيمِ، وَالْعِيَاذُ بِاَشَّهِ، ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى الْجَحِيم، لِمَاذَا كُلُّ هَذَا الْعَذَابِ؟

مَا هُوَ الْجُرْمُ الَّذِي اقْتَرَفُوهُ ؟

يَأْتِي الْجَوَابُ:

(إِنَّهُم أَلفُوا آباءَهُم ضالِّينَ ﴿ فَهُم عَلَى آثارِ هِم يُهرَ عُونَ ﴾

[الصافات: ۲۹-۷۹]

إِنَّهُ تَقْلِيدُ التُّرَاثِ تَقْلِيدًا أَعْمَى، صَاحِبُهُ لَا يُفَكِّرُ وَلَا يَنْقُدُ، فَقَطْ يَنْبَعُ، وَقَدْ عَبَّرَ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ الْقُرْآنُ أَبْلَغَ تَعْبِيرٍ، فَهُمْ قَدْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ، فَهُمْ بَدَلَ أَنْ يَنْتَقِدُوا تُرَاثَهُمْ، يَجْعَلْهُمْ الْمُجْتَمَعَ يُسَارِعُونَ فِي اتِّبَاعِ قَوْمِهِمْ، فَلَا يَجِدُونَ الْوَقْتَ حَتَّى لِتَبَيُّنِ مَعَالِمِ هَذَا الطَّرِيقِ، وَمِنْ هُنَا اسْتَحَقُّوا ذَلِكَ الْعِقَابَ الشَّدِيدَ حَيْثُ يَمْلَأُونَ بُطُونَهُمْ فَلَا يَجِدُونَ الْوَقْتَ حَتَّى لِتَبَيُّنِ مَعَالِمِ هَذَا الطَّرِيقِ، وَمِنْ هُنَا اسْتَحَقُّوا ذَلِكَ الْعِقَابَ الشَّدِيدَ حَيْثُ يَمْلَأُونَ بُطُونَهُمْ مِنْ مُعْتَقَدَاتٍ فَاسِدَةٍ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْ وَصنفِ طَرِيقَتِهِمْ لِشُرْبَ الْجَائِمةِ الْعَطْشَانَةِ لِلْمَاءِ:

(فَشَارِبُونَ عَلَيهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُربَ الهيمِ)

[الواقعة: ٥٥-٥٥]

إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ قَدْ تَنْطَبِقُ عَلَيَّ أَنَا، وَعَلَيْكَ أَنْتَ، بَلْ إِنَّهَا مُنْطَبِقَةٌ عَلَيَّ أَنَا وَعَلَيْكَ أَنْتَ إِذَا بَقِينَا نُقَلِّدُ مُجْتَمَعَنَا دُونَ تَفْكِيرٍ، فَنَحْنُ قَدْ عَلِمْنَا سَابِقًا أَنَّ مَا تَدِينُ بِهِ أُمَّتُنَا لَيْسَ الْإِسْلَامَ الصَّحِيحَ بِدَلِيلِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ ضَرَبَ عَلَيْهَا النَّهُ النَّصْرَ وَالتَّمْكِينَ الذِّلَةَ وَالْمَسْكَنَةَ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ عَامٍ، لِأَنَهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى الْإِيمَانِ الصَّحِيحِ لَمَا سَلَبَهَا اللَّهُ النَّصْرَ وَالتَّمْكِينَ كَمَا سَبَقَ وَبَيَّنْتُ فِي مَقَالِ أَسْبَابٍ تَخَلُّفِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّة.

لِذَلِكَ فَإِنَّ الْآيَاتِ السَّابِقَةَ تَنْطَبِقُ عَلَيْنَا تَمَامًا إِذَا بَقِينَا نُقَلِّدُ تُرَاثَنَا دُونَ تَفْكِيرٍ، وَمِنْ ثَمَّ فَلَابُدَّ لَنَا مِنْ طَرْحِ تُرَاثِنَا كُلِّهِ عَلَى الْنَقْدِ، فَقَدْ يَكُونُ فِيهِ أَشْيَاءٌ سَخِيفَةٌ كَمَسْأَلَةِ النَّتْلِيثِ الَّتِي عِنْدَ النَّصَارَى، وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ، فَهَلْ أَنْتَ مُسْتَجِدٍّ ؟

لَا يَجِبُ أَنْ تُوَاصِلَ الْقِرَاءَةَ حَتَّى تَحْسِمَ أَمْرَكَ، هَلْ أَنْتَ مُسْتَعِدٌ لِلتَّجَرُّدِ مِنَ التُّرَاثِ وَطَرْحِهِ لِلنَّقْدِ كَمَا فَعَلَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ لَا ؟

قَبْلَ أَنْ نَبْدَأَ نَقْدَ التُّرَاثِ بَقِيَ لَنَا سُؤَالٌ مُهِمٌّ جِدًّا يَجِبُ أَنْ نَجِدَ الْجَوَابَ عَلَيْهِ وَهُوَ:

لِمَاذَا لَمَّا اكْتَشَفَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْلَانَ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَأَعْلَنَهَا لِلنَّاسِ، لَمْ تَثْبَعْهُ النَّاسُ، بَلْ حَارَبُوهُ؟

لِأَنَّهُ عِنْدَ نَقْدِنَا لِلتُّرَاثِ قَدْ نَكْتَشِفُ مَسَائِلَ بَاطِلَةً، وَلَكِنَّنَا نَظَلُّ مُتَمَسِّكِينَ بِهَا رَغْمَ بُطْلَانِهَا، لِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ سَبَبَ تَمَسُّكِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ رَغْمَ كَوْنِهِم يَعْرِفُونَ أَنَّهُ بَاطِلٌ .

فِي الْوَاقِعِ لِكَيْ نَسْتَطِيعَ أَنْ نُجِيبَ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ نَحْتَاجُ أَنْ نَفْهَمَ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْفَرْدِ وَتُرَاثِهِ مِنْ النَّاحِيَةِ النَّفْسِيَّةِ، تِلْكَ الْعَلَاقَةُ الْعَمِيقَةُ جِدًّا، وَالَّتِي يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُولَ أَنَّهَا عَلَاقَةُ مُنْتِجٍ بِمُنْتَجٍ، فَالْفَرْدُ نِتَاجُ الْمُجْتَمَعِ، فَاسْمُهُ، وَثَقَافَتُهُ، وَنَظْرَتُهُ، وَنَمَطُ تَفْكِيرِهِ، وَحَتَّى ذَوْقُهُ، كُلُّ ذَلِكَ، فَرَضَهُ عَلَيْهِ الْمُجْتَمَعُ بِصِفَةٍ لَا شُعُورِيَّةٍ.

وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ الْمُجْتَمَعَ يُمَثِّلُ الْأَصْلَ وَالْجُذُورَ لِلْفَرْدِ، يُمَثِّلُ الْهَوِيَّةَ وَالْمَرْجِعِيَّةَ، وَلِذَلِكَ التَّخَلِّي عَنْ قِيَّمِهِ، وَدِينِهِ وَلَوْ تَمَّ فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ قَيَّمِهِ، وَمِنْ ثَمَّ ضَيَاعٌ وَتَشَتُّتُ، وَهَذَا مَا يَدْفَعُهُ لِلتَّمَسُّكِ بِمُعْتَقَدَاتِ الْمُجْتَمَع، وَلَوْ كَانَتْ بَاطِلَةً، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا بَاطِلَةً.

أَيْضًا يُمَارِسُ الْمُجْتَمَعُ عَلَى مَنْ يَتَمَرَّدُ عَلَيْهِ عُقُوبَاتٍ مَعْنَوِيَّةً، تَبْدَأُ مِنْ السُّخْرِيَةِ، ثُمَّ الشَّنْمِ وَالسَّبّ، ثُمَّ النَّبْذِ، وَقَدْ تَصِلُ أَحْيَانًا إِلَى التَّعْذِيبِ الْجَسَدِيِّ، وَلِلْقَتْلِ، لِذَلِكَ يُحْجِمُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ عَنْ اتِّبَاعِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفُوهُ خَوْفًا مِنْ الْمُجْتَمَع.

لِذَلِكَ لِكَيْ لَا نَقَعَ فِي هَذَا التَّحَيُّزِ لِلْمُجْتَمَعِ عَلَيْنَا أَنْ نَعْرِفَ مَنْ نَكُونُ حَقًّا، بِمَعْنَى مَا هِيَ هَوِيَّتُنَا الْفِعْلِيَّةُ، وَالْجَوَابُ سَهْلٌ جِدًّا، إِنَّنَا عَبِيدُ اللَّهِ نَعِيشُ بِرِزْقِ اللَّهِ، وَعَلَى أَرْضِ اللَّهِ، وَتَحْتَ سَمَاءِ اللَّهِ، هَذِهِ هِيَ هَوِيَّتُنَا الْحَقِيقِيَّةُ، فَنَحْنُ مِلْكُ لَنَا النَّفْعَ، وَالضَّرَّ، وَكُلَّ شَيْءٍ، لِذَلِكَ وَلاؤنَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَحْدَهُ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِينَا، وَمَنْ يَمْلِكُ لَنَا النَّفْعَ، وَالضَّرَّ، وَكُلَّ شَيْءٍ، لِذَلِكَ وَلاؤنَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ.

أَمَّا الْمُجْتَمَعُ فَلَمْ يَخْلُقْنَا، وَلَمْ يَرْزُقْنَا، وَلَا يَمْلِكُ لَنَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَنْ يُنْجِينَا مِنْ النَّارِ، لِذَلِكَ يَجِبُ إِعَادَةُ تَعْرِيفِ أَنْفُسِنَا بِأَنَّنَا عَبِيدٌ سِّمِ، مِلْكُ سُِّهِ وَفَقَطْ، فَهَذِهِ هِيَ هَوِيَّتُنَا الْحَقِيقِيَّةُ الْعَادِلَةُ.

أَرْجُو أَنْ تُفَكِّرَ فِيمَا سَبَقَ تَفْكِيرًا عَمِيقًا جِدًّا، وَلَوْ أَخَذَ مِنْكَ أَيَّامًا، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، لِأَنَّ الاِنْسِلَاخَ مِنْ هَوِيَّةٍ قَوْمِيَّةٍ، أَوْ وَطَنِيَّةٍ، وَالْوَلَاءَ سِنَّهِ وَحْدَهُ، قَدْ لَا يَكُونُ أَمْرًا سَهْلَ التَّطْبِيقِ فِي الْبِدَايَةِ، وَلَكِنْ حِينَ نَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى:

(لَن تُغنِيَ عَنهُم أَموالُهُم وَلا أَولادُهُم مِنَ اللَّهِ شَيئًا أُولئِكَ أَصحابُ النَّارِ هُم فيها خالِدونَ)

#### [المجادلة: ١٧]

فَإِنَّ كُلَّ شَيٍّ يَهُونُ فِي سَبِيلِ النَّجَاةِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ مِنْهُ.

قَبْلَ أَنْ نَبْدَأَ فِي فَحْصِ تُرَاثِنَا وَمَا نَدِينُ بِهِ، أُرِيدُكَ أَنْ تُفَكِّرَ أَنْتَ فِي دِينِ قَوْمِكَ، وَتَأْخُذَ وَقْتَكَ فِي التَّفْكِيرِ، وَتَكْتُبَ مَا تَوَصَّلْتَ إِلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَوْفَ يُسَاعِدُنَا جِدًّا فِي الْمِحْوَرِ التَّالِي

## فَحْصُ الْتُرَاثِ

بِسْمِ اللَّهِ نَبْدَأُ بِفَحْصِ مَا عِنْدَنَا مِنْ ثُرَاثٍ، هَذَا الْفَحْصُ سَوْفَ يَكُونُ شَامِلًا بِحَيْثُ نُنَاقِشُ فِيهِ كُلَّ شَيٍّ مَعَ بَعْضِنَا بِإِذْنِ اللَّهِ، حَتَّى نَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِنَا

لَقَدْ تَرَعْرَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ عَلَى أَنَّنَا مُسْلِمِينَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا.

بِدَايَةً قَدْ يَتَبَادَرُ إِلَى ذِهْنِنَا سُؤَالٌ مَنْطِقِيٌّ جِدًّا، وَهُوَ لِمَاذَا الْإِسْلَامُ هُوَ دِينُ الْحَقِّ، لِمَ لَا تَكُونُ النَّصْرَانِيَّةُ هِيَ دِينُ الْحَقِّ، أَوْ الْيَهُودِيَّةِ، أَوْ حَتَّى الْإِلْحَادُ، وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ مُطْلَقًا ؟

هَذَا السُّوَالُ سَوْفَ أُرْجِئُ الْإِجَابَةَ عَلَيْهِ حَتَّى الْمَقَالِ الْقَادِمِ، حَيْثُ سَوْفَ أُثْبِتُ عَقْلِيًّا أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الدِّينُ الْوَحِيدُ الْمَرْضِيُّ عِنْدَ اللهِّ، لِذَلِكَ سَوْفَ نَتَجَاوَزُهُ الْآنَ، وَنَفْتَرِضُ أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الدِّينُ الصَّحِيحُ، وَإِذَا كُنْتَ الْوَحِيدُ الْمَرْضِيُّ عِنْدَ اللهِ وَلَا لَيْ الْعَرْآنَ كَلَامُ اللهِ وَتَرُدُّ عَلَى تَقْرَأُ هَذَا الْبَحْثَ بَعْدَ فَتْرَةٍ مِنْ نَشْرِهِ فَيُمْكِنُكَ مُرَاجَعَةُ مَقَالِ كَيْفَ تُثْبِتُ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ وَتَرُدُّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ، فَسَوْفَ تَجِدُ فِيهِ إِن شَاءَ الله الْأَدِلَةَ الْعَقْلِيَّةَ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ الَّذِي أَتَى بِهِ رَسُولُ اللهِ هُوَ الدِّينُ الْحَقُ الْمَرْضِيُّ عِنْدَ اللهِ جَلَالُهُ.

## وِحْدَةُ الْإِسْلَامِ وَتَعَدُّدُ الْمَذَاهِبِ

الْآنَ دَعْنَا نَعُودُ لِتُرَاثِنَا، فَنَحْنُ وَرِثْنَا دِينًا نُسَمِّيهِ بِالْإِسْلَامِ، وَنَعْلَمُ مِنْ فِطْرَتِنَا أَنَّ الْإِسْلَامَ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَالنَّبَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَحْصُورٌ فِي الْقُرْآنِ وَالسَّنَّةِ، أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟

إِذَا دَقَقْنَا النَّظَرَ فَإِنَّنَا نَجِدُ أَنَّ الْإِسْلَامَ الَّذِي وَرِثْنَاهُ فِيهِ مَذْهَبَيْنِ كَبِيرَيْنِ، مَذْهَبُ السُّنَّةِ وَمَذْهَبُ الشِّيعَةِ، فَجَمِيعُهُمْ مُسْلِمُونَ رَغْمَ كَوْنِهِمْ مُخْتَلِفُونَ اخْتِلَافًا شَدِيدًا، أَلَيْسَ كَذَلِكَ ؟

لَكِنْ مَهْلًا، هَلْ الْإِسْلَامُ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ نُسْخَتَان سُنَّةٌ وَشِيعَةٌ؟

لَا، الْإِسْلَامُ الَّذِي طَبَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينٌ وَاحِدٌ، أَلَيْسَ كَذَلِكَ ؟

مِنْ أَيْنَ إِذَنْ أَتَتْنَا هَذِهِ النُّسَخُ، وَالسُّوَالُ الْأَهَمُّ أَيْ الْمَذْهَبَيْنِ هُوَ الْإِسْلَامُ الصَّحِيخُ، إِذَا كَانَ فِيهِمْ مَا يُمَثِّلُ الْإِسْلَامَ الصَّحِيخَ، إِذَا كَانَ فِيهِمْ مَا يُمَثِّلُ الْإِسْلَامَ الصَّحِيخَ أَصْلًا؟

فِي الْوَاقِعِ عِنْدَمَا نَغُوصُ دَاخِلَ كُلِّ مَذْهَبٍ نَجِدُ أَنَّهُ بِدَوْرِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى عِدَّةِ مَذَاهِبَ، فَالْمَذْهَبُ السُّنِّيُّ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَيْهِ مُجْتَمَعِي، يَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ، كُلُّ مَذْهَبٍ مِنْهَا يَعْتَقِدُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ هُوَ الْإِسْلَامُ، وَفِي نَفْسِ الْوَقتِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةِ مَخْتَلِفَةٌ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْمَذَاهِبَ الْأَخْرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا هُوَ الْإِسْلَامُ، عَلَى الرَّعْمِ مِنْ كَوْنِ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مُخْتَلِفَةٌ فِي كُلِّ شَيٍّ.

نَعَمْ هِيَ مُخْتَلِفَةٌ فِي كُلِّ شَيِّ فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهَا، وَلَا يَغُرَّنَكَ كَذِبُ الَّذِينَ يَقُولُونَ أَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ فِي مَسَائِلَ فَرْعِيَّةٍ فَقَطْ، فَالْمَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ فِي مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ عِنْدَهَا، وَالْمَصَادِرُ هِيَ الْأُصُولُ، فَمَثَلًا الْمَالِكِيَّةُ يَخْتَصُّونَ بِعَمَلِ فَقَطْ، فَالْمَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ فِي مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ عِنْدَهَا، وَالْمَصَادِرُ هِيَ الْأُصُولُ، فَمَثَلًا الْمَالِكِيَّةُ وَالْأَحْنَافُ بِالْإِسْتِحْسَانِ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .

الاخْتِلَافُ فِي الْأُصُولِ يَنْجُمُ عَنْهُ اخْتِلَافٌ فِي الْفُرُوعِ، وَبِالتَّالِي التَّفْرِقَةُ فِي الدِّينِ وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّاطِبِيُّ فِي قَوْلِهِ:

وَذَلِكَ أَنَ هَذِهِ الْفِرَقَ إِنَّمَا تَصِيرُ فِرَقًا بِخِلَافِهَا لِلْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ فِي مَعْنَى كُلِّيِّ فِي الدِّينِ وَقَاعِدَةٍ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، لَا فِي جُزْئِيٍّ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، إِذِ الْجُزْئِيُّ وَالْفَرْعُ الشَّادُّ لَا يَنْشَأُ عَنْهُ مُخَالَفَةٌ يَقَعُ بِسَبَبِهَا التَّقَرُّقُ شِيعًا، وَإِنَّمَا يَنْشَأُ التَّقَرُّقُ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأُمُورِ الْكُلِّيَةِ، لِأَنَّ (الْكُلِّيَاتِ) (تضم) من الجزئيات غير قليل، وَإِنَّمَا يَنْشَأُ التَّقَرُّقُ عِنْدَ وُقُوعِ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأُمُورِ الْكُلِّيَةِ، لِأَنَّ (الْكُلِّيَاتِ) (تضم) من الجزئيات غير قليل، (وشأنها) في الغالب أن لا (تختص) بِمَحَلِّ دُونَ (مَحَلِّ)، وَلَا بِبَابٍ دُونَ بَابٍ.

وَاعْتُبِرَ ذَلِكَ بِمَسْأَلَةِ التَّحْسِينِ الْعَقْلِيِّ، فَإِنَّ الْمُخَالَفَةَ فيها أنشأت بين المخالفين خلافاً في (الفروع) لَا تَنْحَصِرُ، مَا بَيْنَ فُرُوعِ عَقَائِدَ وَفُرُوعِ أَعْمَالٍ.

[الشاطبي، إبراهيم بن موسى الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (3/140]

وَهَذِهِ الْمَذَاهِبُ مُخْتَلِفَةٌ فِي أُصُولِهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فَلِكُلِّ مَذْهَبٍ مِنْهَا مَصَادِرُهُ الْخَاصَّةُ الَّتِي يَمْتَازُ بِهَا عَنْ عَيْرِهِ، وَهَذَا مَا جَعَلَ صَلَاتَهُمْ مُخْتَلِفَةً، وَزَكَاتَهُمْ مُخْتَلِفَةً، وَحَجَّهُمْ مُخْتَلِفًا، وَصَوْمَهُمْ كَذَلِكَ، وَكُلَّ شَيْءٍ، فَأَمْرٌ مَا قَدْ تَجِدُهُ وَاجِباً فِي مَذْهَبٍ، وَهُوَ نَفْسُهُ مَكْرُوهٌ فِي مَذْهَبٍ آخَرَ، مِثْلُ الْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَهِي وَاجِبةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، مَنْ لَمْ يَقْرَأُهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ هِيَ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، مَنْ قَرَأَهَا فَقَدْ فَعَلَ خِلَافَ الْأَوْلَى، لِذَلِكَ الْقَوْلُ بِأَنَّ اخْتِلَافَاتِهِمْ فِي مَسَائِلَ فَرْعِيَّةٍ مُجَرَّدُ كَذِبٍ مَفْضُوحٍ، وَحَجْبٌ لِلشَّمْسِ بِغِرْبَالٍ.

لَكَ الْحَقُّ فِي أَنْ تَسْأَلَ مَا دَامَ اخْتِلَافُهُمْ لِهَذَا الْحَدِّ الْكَبِيرِ، فَلِمَاذَا لَا نَجِدُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الْمَشْهُورِينَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ، وَأَظْهَرَ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْأُصُولِ الَّتِي يَنْبَنِي عَلَيْهَا الدِّينُ؟

وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا السُّوَالِ الْوَجِيهِ يَكُمُنُ فِي شِقَّين:

الشِّقُّ الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَدِمْ زَمَانٌ مِنْ مُنْكَرٍ عَلَى الْمَذَاهِبِ، مَسَفِّهِ لَهُمْ، وَلَوْ بِدَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَلَكِنْ نَظَرًا لِكَوْنِ الْغَالِبِيَّةِ مُتَمَذْهِبَةٌ، فَإِنَّ صَوْتَ الْمُنْكَرِ لَهُمْ لَا يُسْمَعُ غَالِبًا.

تَانِيًا وَهُوَ الْأَهَمُّ أَنَّهُ فِي مَرْحَلَةِ إِعْدَادِ الطَّالِبِ لِيَكُونَ عَالِمًا، فَإِنَّهُ يَتَرَبَّى عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ هِيَ الْإِسْلَامُ، وَهِي خَارِجَ إِطَارِ النَّقْدِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ، لِذَلِكَ عِنْدَمَا يَقْرَأُ الْوَحْيُ قُرْآنًا وَسُنَّةً لَنْ يَزِيدَهُ إِلَّا تَمَسُّكًا بِهَا كَمَا سَبَقَ وَهِي خَارِجَ إِطَارِ النَّقْدِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ، لِذَلِكَ عِنْدَمَا يَقْرَأُ الْوَحْيُ قُرْآنًا وَسُنَّةً، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ بِالْمُحَصِّلَةِ سَوْفَ يَكُونُ عِنْدَنَا مُتَمَذْهِبَةٌ وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّ بِاللَّهُ صَلِّلَةِ سَوْفَ يَكُونُ عِنْدَنَا مُتَمَذْهِبَةً ثَرَعْرَعُوا عَلَى الْمَذَاهِبِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِمْ، وَلَا يَعْرِفُونَ دِينًا خَارِجَ الْمَذَاهِبِ، وَمِنْ ثَمَّ فُهِمَ لَنْ يُنْقِدُوا هَذِهِ الْعَقِيدَة عَلَى الْمَذَاهِبِ، تَمَامًا كَحَالِ الْقَسَاوِسَةِ الَّذِينَ تَرَبَّوْا عَلَى عَقِيدَةِ التَّثْلِيثِ السَّخِيفَةِ، فَهَوُلَاءِ لَنْ يَنْتَقِدُوا هَذِهِ الْعَقِيدَة مُطْلَقًا، فَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ دِينًا خَارِجَهَا.

لِلْأَسَفِ عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرِينَ وَمُنْذُ قُرُونٍ خَلَتْ يُحَاوِلُونَ التَّسَتُّرَ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَذَاهِبِ وَلَوْ بِالْكَذِبِ الْمَفْضُوحِ، مِنْ ذَلِكَ إِيهَامُهُمْ لِلْعَامَّةِ أَنَّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ مُعْتَمَدٌ عَلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَهَذَا بَاطِلٌ فَهِيَ مُعْتَمِدَةٌ عَلَى مَصَادِرِهِمْ الَّتِي اخْتَلَقُوا غَيْرَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَلِكُلِّ مَذْهَبٍ مَصَادِرُهُ الْخَاصَّةُ.

كَذَلِكَ إِيهَامُ الْعَامَّةِ أَنَّ أَئِمَّةَ الْمَذَاهِبِ كَاثُوا كُلُّهُمْ مُتَّقِقِينَ وَكُلُّهُمْ طَيِّبُونَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ خِلَافٌ جَوْهَرِيٌّ، وَهَذَا كَذِبٌ مَفْضُوحٌ مَنْ طَالَعَ كُتُبَ السَّلَفِ يَجِدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى أَشَدِّ الْخِلَافِ، مِنْ أَمْثِلَةٍ ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي حَقِّ أَبِي حَنِيفَة:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ، يَقُولُ: إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَادَ الدِّينَ, كَادَ الدِّينَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قُالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ: يُذْكَرُ أَبُو حَنِيفَةَ بِبَلَدِكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: مَا يَنْبَغِي لِبَلَدِكُمْ أَنْ تُسْكَنَ.

[العقيلي، الضعفاء الكبير للعقيلي، ٤/٢٦٨]

وَمَنْ رَجَعَ لِلْمَصْدَرِ سَوْفَ يُصْدَمُ لِهَوْلِ مَا سَوْفَ يَقْرَأُ عَنْ أَبِي حَنِيفَة، وَلَكِنَّ الْعَامَّةَ لَا تَقْرَأُ، وَلَا تَهْنَمُّ لِدِينِهَا أَصْلًا، فَكُلُّ وَاحِدٍ مُنْشَغِلٌ بِدُنْيَاهُ، وَيَكْتَفِي بِتَرْدِيدِ مَا يَسْمَعُ عِنْدَ عُلَمَائِهِ، تَمَامًا كَحَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَعَ عُلَمَائِهِمْ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

بِالْعَوْدَةِ إِلَى الْمَذَاهِبِ نَطْرَحُ السُّؤَالَ:

أَيُّهَا الْإِسْلَامُ الصَّحِيحُ، وَكَيْفَ تَكُونُ عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَدْيَانٍ مُتَمَايِزَةٍ فِيمَا بَيْنَهَا، وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ كُلُّهَا دِينٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْإِسْلَامُ، أَلَّا يَبْدُو هَذَا سَخِيفًا، مُمَاثِلًا تَمَامًا لِسَخَافَةِ ثَلَاثَةٍ تُسَاوِي وَاحِدَ الَّتِي عِنْدَ النَّصَارَى.

الْبَعْضُ يَقُولُ هَذِهِ مَدَارِسٌ، وَالْآخَرُ يَقُولُ هَذِهِ اجْتِهَادَاتُ الْعُلَمَاءِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّبْرِيرَاتِ، وَهَذَا لَا يَهُمُّ، لِأَنْنَا بِالْمُحَصِّلَةِ عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَدْيَانٍ مُتَمَايِزَةٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَسَوَاءٌ سَمَّيْتَهَا مَدَارِساً أَوْ مَذَاهِباً أَوْ الْجَبَهَادَاتٍ أَوْ أَدْيَاناً، فَهَذَا لَا يَجْعَلُهَا وَاحِدًا، بَلْ هِيَ أَرْبَعَةٌ مُخْتَلِفَةٌ تَمَامًا، فَكَيْفَ أَصْبَحَتْ وَاحِدًا ؟

إِنَّنَا حِينَ نَنْظُرُ إِلَى الِإِخْتِلَافِ فِي الدِّينِ فِي الْقُرْآنِ نَجِدُهُ قَرِينَ الشِّرْكِ:

(مُنيبينَ إِلَيهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكينَ ﴿ مِنَ اللَّذِينَ فَرَّقُوا دينَهُم وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزبِ بِما لَدَيهِم فَرِحُونَ)

[الروم: ٣١-٣٦]

وَكُفْرٌ بَعْدَ إيمَان

(وَلا تَكونوا كَالَّذينَ تَفَرَّقوا وَاخْتَلَفوا مِن بَعدِ ما جاءَهُمُ النَيِّناتُ وَأُولَئِكَ لَهُم عَذابٌ عَظيمٌ ﴿ كَيُومَ تَبيَضُ وُجوهٌ وَتَسوَدُّ وُجوهٌ فَأَمَّا الَّذينَ اسوَدَّت وُجوهُهُم أَكَفَرتُم بَعدَ إيمانِكُم فَذوقُوا الْعَذابَ بِما كُنتُم تَكفُرونَ)

[آل عمران: ١٠٥-١٠٦]

كَمَا نَجِدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيءٌ مِنْ أَهْلِهِ:

(إِنَّ الَّذينَ فَرَّقوا دينَهُم وَكانوا شِينَعًا لَستَ مِنهُم في شَيءٍ إِنَّما أَمرُ هُم إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنبِّئُهُم بِما كانوا يَفعَلونَ)

[الأنعام: ١٥٩]

وَنَجِدُ أَنَّهُ سَبَبُ هَلَاكِ الْأُمَم

﴿ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ»

### [مسلم، صحيح مسلم، ٢/٩٧٥]

أَنْتَ أَمَامَ أَمْرَيْنِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا، إِمَّا أَنْ تَقْبُلَ أَنَّ هُنَاكَ مُشْكِلَةٌ مَا، وَأَنَّ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا الْإِسْلَامَ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ دِينٌ وَاحِدٌ، وَهَذَا مُحَالٌ نَظَرًا لِاخْتِلَافَاتِهَا الْإِسْلَامَ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ دِينٌ وَاحِدٌ، وَهَذَا مُحَالٌ نَظَرًا لِاخْتِلَافَاتِهَا الَّتِي لَا تَنْتَهِي، وَإِلَّا فَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :

(إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الكافِرينَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعيرًا ﴿ خَالِدينَ فيها أَبَدًا لا يَجِدونَ وَلِيًّا وَلا نَصيرًا ﴿ يَومَ تُقَلَّبُ وُجوهُهُم فَي النّارِ يَقولونَ يا لَيتَنا أَطَعنَا اللَّهَ وَأَطَعنَا الرَّسولا ﴿ وَقالُوا رَبَّنا إِنّا أَطَعنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلّونَا السَّبيلا ﴿ رَبّنا إِنّا أَطَعنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلّونَا السَّبيلا ﴿ رَبّنا إِنّا أَلَع ضِعفَينِ مِنَ الْعَذابِ وَالْعَنهُم لَعنًا كَبيرًا ﴾

#### [الأحزاب: ٢٤-٦٦]

يَنْطَبِقُ عَلَيْكَ تَمَامًا فَانْتِمَاؤُكَ لِمُجْتَمَعِكَ جَعَلَكَ تَرْفُضُ رُؤْيَةَ الْحَقِّ، وَتُفَضِّلُ طَاعَةَ سَادَاتِ مُجْتَمَعِكَ وَكُبَرَاءَهُ الَّذِينَ يُحَرِّفُونَ الْإِسْلَامَ حَيْثُ يَجْعَلُونَهُ أَدْيَانًا عِدَّةً، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ.

## كَمْ رَبًّا نَعْبُدُ ؟

أَيْضًا وَرِثْنَا مِنْ مُجْتَمَعِنَا أَنَّ رَبَّنَا اللهُ، وَلَكِنَّنَا لَمْ نَرِثْ الْمَعْنَى الْكَامِلَ لِكَلِمَةِ الرَّبِّ، فَكَلِمَةُ الرَّبِّ عِنْدَنَا تَعْنِي الْخَالِقَ الْمُرَبِّيَ بِالنَّعَمِ وَحَسْبُ، بَيْنَمَا كَلِمَةُ الرَّبِّ تَعْنِي أَيْضًا سَيِّدَنَا صَاحِبَ الْأَمْرِ، يَقُولُ رَبُّنَا مُعَرِّفًا لِعِبَادِهِ مَنْ رَبُّهُمْ:

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ في سِتَّةِ أَيّامٍ ثُمَّ استَوى عَلَى العَرشِ يُغشِي اللَّيلَ النَّهارَ يَطلُبُهُ حَثيثًا وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمرِهِ أَلا لَهُ الخَلقُ وَالأَمرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالَمينَ)

[الأعراف: ٥٤]

وَيَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مُخْبِرًا عَنْ يُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(وَقَالَ المَلِكُ ائتوني بِهِ فَلَمّا جاءَهُ الرَّسولُ قالَ ارجِع إلى رَبِّكَ فَاسأَلهُ ما بالُ النّسوَةِ اللّاتي قَطَّعنَ أَيدِيَهُنَّ إِنّ رَبّي بكيدِهِنَّ عَليمٌ) ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، أَيْ إِلَى سَيِّدِكَ الَّذِي تَأْتُمِرُ بِأَمْرِهِ، لِذَلِكَ قَوْلُنَا اللَّهُ رَبُّنَا الْمَفْرُوضُ أَنْ يَعْنِيَ أَنَّ اللَّهَ سَيِّدُنَا، لَيْسَ لَنْ اللَّهُ رَبُّنَا وَحْدَهُ أَمْ لَنَا أَرْبَابٌ مُتَشَاكِسُونَ ؟ لَنَا سَيِّدٌ يَأْمُرُنَا سِوَاهُ، وَهَذَا هُوَ الْإِسْلَامُ، فَهَلْ اللَّهُ رَبُّنَا وَحْدَهُ أَمْ لَنَا أَرْبَابٌ مُتَشَاكِسُونَ ؟

الْإِجَابَةُ سَهْلَةٌ جِدًّا، يَكْفِي أَنْ نَعْرِفَ بِأَمْرِ مَنْ نَأْتُمِرُ، فَمَنْ يَأْمُرُنَا هُوَ رَبُّنَا فِعْلًا، وَلَوْ لَمْ نُسَمِّيهِ رَبًّا.

فِي مُجْتَمَعِي الْفَرْدُ خَاضِعٌ لِعِدَّةِ أَرْبَابٍ مُتَشَاكِسُونَ، فِيمَا يَلِي بَيَانُ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُمْ

شَيْخُ الطَّريقَةِ الصُّوفِيَّةِ:

حَيْثُ يَأْمُرُ أَنْبَاعَهُ بِمَقَادِيرَ مُعَيَّنَةٍ مِنَ الذِّكْرِ، فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، تُسَمَّى وَرْدَّ الشَّيْخِ، لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ مُتَّبِعِي الشَّيْخِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ الشَّيْخِ، الْأَيْبَامَ بِهِ. الْقِيَامَ بِهِ.

قَدْ تَقُولُ مَا دَامَ يَأْمُرُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ فَلَا مُشْكِلَةَ، وَأَقُولُ لَكَ نَعَمْ، لَوْ كَانَ الْأَمْرُ مُجَرَّدُ الْحَضِّ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ يُخَصِّصُ طَرِيقَةً مُعَيَّنَةً مِنْ الذِّكْرِ، فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، وَلَا أَمْرٌ بِهَا إِلَّا مَنْ دَخَلَ فِي طَاعَتِهِ، وَهُنَا تَبْرُزُ رُبُوبِيَّتُهُ.

فَمَنْ أَعْطَاهُ الْحَقَّ فِي تَحْدِيدِ مَقَادِيرِ الذِّكْرِ لِلنَّاسِ؟ وَتَحْدِيدِ أَوْقَاتِهَا ؟

إِنَّ الْعَامِلَ بِهَذَا الْوَرْدِ عَابِدٌ لِهَذَا الشَّيْخِ، لِأَنَّهُ قَامَ بِهِ طَاعَةً لِشَيْخِهِ، وَلَيْسَ طَاعَةً لِشَّهِ، وَالْعِبَادَةُ هِيَ لِمَنْ أَطَعْتَ، وَلَيْسَتْ لِمَنْ فُعِلَ لَهُ الْأَمْرُ.

مَثَلًا سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ، هُوَ عِبَادَةٌ سِِّهِ، لِأَنَّهُ هُوَ مَنْ أَمَرَ بِهِ، مَعَ أَنَّ السُّجُودَ لِآدَمَ، كَذَلِكَ الْقِيَامُ بِالْوِرْدِ هُوَ عَبَادَةٌ لِلسَّيْخِ، لِأَنَّهُ هُوَ مَنْ أَمَرَ بِهِ، عَلَى الرَّعْمِ مِنْ أَنَّ الذِّكْرَ الْوَارِدَ فِي الْوَرْدِ هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ، فَهَلْ اتَّضَحَتْ هَذِهِ النُّقُطَةُ ؟

اكْتُبْ لِي مَا إِذَا كُنْتَ فَهِمْتَهَا وَتَعْلِيقَكَ عَلَيْهَا رَجَاءً، حَتَّى نُنَاقِشَهَا، فَهِيَ مَسْأَلَةٌ يَغْفُلُ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ.

كَذَلِكَ تَبْرُزُ رُبُوبِيَّةُ الشَّيْخِ، فِي اعْتِقَادِ أَتْبَاعِهِ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى النَّفْعِ وَالضُّرِّ، بِحَيْثُ يُنْذِرُونَ لَهُ النَّذُورَ، وَيُقَدِّمُونَ إِلَيْهِ الْقَرَابِينَ، فِي مُقَابِلِ تَحَقُّقِ غَايَاتِهِمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، حَيْثُ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِشَيْخِهِمْ - بِلِسَانِ حَالِهِمْ - قُدْرَةً عَلَى تَصْرِيفِ الْكَوْنِ، وَهَذَا خَاصُّ بِاللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ.

فَكِّرْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا، فَهِي غَايَةٌ فِي الْأَهَمِّيَّةِ، وَأَعْطِنِي رَأْيْكَ فِي التَّعْلِيقَاتِ.

## سُلْطَةُ الدَّوْلَةِ الْحَدِيثَةِ

تُعْتَبَرُ الدَّوْلَةُ الْحَدِيثَةُ بِمُخْتَلِفِ سُلُطَاتِهَا رَبَّا مُسْتَقِلًا، يَغْرِضُ عَلَى الشَّعْبِ سُلْطَانَهُ الْمُسْتَقِلَّ عَنْ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، وَذَلِكَ لِكُوْنِ الدَّوْلَةِ تَغْرِضُ عَلَى الشَّعْبِ احْتِرَامَ قَانُونِهَا الْوَضْعِيِّ وَالْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ، وَمِنْ هُنَا أَتَتْ اسْتِقْلَالِيَّتُهَا، عَنْ اللَّهِ جَلَّ لَهُ. عَنْ اللَّهِ جَلَالُهُ.

فَلُو كَانَتْ دَوْلَتُنَا دَوْلَةً مُسْلِمَةً تَحْكُمُ بِشَرْعِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَمَا كَانَتْ سُلْطَةً مُسْتَقِلَةً بِذَاتِهَا، لِأَنَّهَا فَقَطْ أَدَاةٌ لِتَطْبِيقِ شَرْعِ اللَّهِ، وَلَكِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ الْحَالَ فِي دُولِنَا الْآنَ، حَيْثُ أَنَّ دُولَنَا تَدِينُ بِقَانُونٍ مِنْ صُنْعِ الْبَشَرِ، هُوَ مَا تُطَبِّقُهُ عَلَى النَّاس.

لِذَلِكَ قَوْلُنَا رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا الَّذِي وَرِثْنَاهُ مِنْ مُجْتَمَعِنَا هُوَ مُجَرَّدُ كَلِمَاتٍ وَاقِعُنَا يُخَالِفُهَا، فَمَا الْعَمَلُ ؟

عِنْدَمَا نَرْجِعُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(وَإِذ قالَ إِبراهيمُ لِأَبيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصنامًا آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقُومَكَ في ضَلالٍ مُبينٍ)

[الأنعام: ٧٤]

نَجِدُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتَف بِاسْتِنْتَاجِ بُطْلَانِ اتِّخَاذِ الْأَصْنَامِ آلِهَةً، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَى وَالدِهِ بأَوْضَح عِبَارَةٍ وَآكَدِهَ

إِنِّي أَرِاكَ وَقُومَكَ في ضَلالٍ مُبينِ

وَفِي الْوَاقِعِ رَبُّنَا ذَكَرَ هَذَا الْإِنْكَارَ، وَلَمْ يَذْكُرْ الاِسْتِنْتَاجَ، فَمَاذَا يَعْنِي ذَلِكَ بِالنَّسْبَةِ لَنَا نَحْنُ؟

هَذَا يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَنْ نَسْتَنْتِجَ بُطْلَانَ مَا يَدِينُ بِهِ قَوْمُنَا، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْنَا الْإِنْكَارُ الصَّرِيحُ، كَمَا فَعَلَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ وَالِدِهِ وَقَوْمِهِ، فَهَلْ أَنْتَ مُسْتَعِدٌ ؟

## الْبَحْثُ عَنْ الْحَقِّ

بَعْدَ تَحْرِيرِ النَّفْسِ مِنْ الْمِيرَاثِ يُصْبِحُ الْإِنْسَانُ حُرَّا فِي تَفْكِيرِهِ، قَادِرًا عَلَى تَقْدِيرِ الْأُمُورِ تَقْدِيرًا صَحِيحًا دُونَ تَشْوِيشٍ مِنْ أَفْكَارٍ مُسْبَقَةٍ، وَمِنْ ثَمَّ تَبْدَأُ رِحْلَةُ الْبَحْثِ عَنْ الْحَقِّ، فَكُونُكَ عَرَفْتَ أَنَّ قَوْمَكَ عَلَى بَاطِلٍ لَا يَعْنِي بِالْضَّرُورَةِ أَنَّكَ أَصْبَحْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُطْلَقِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي أَنَّكَ عَرَفْتَ جُزْءًا مِنْ الْحَقِّ، وَهُو بُطْلَانُ آلِهَةِ قَوْمِكَ بِالضَّرُورَةِ أَنَّكَ أَصْبَحْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُطْلَقِ، وَإِنَّمَا يَعْنِي أَنَّكَ عَرَفْتَ جُزْءًا مِنْ الْحَقِّ، وَهُو بُطْلَانُ آلِهَةِ قَوْمِكَ وَحَسْبُ .

بَدَأَ وَالِدُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِطْلَاقِ الْعِنَانِ لِعَقْلِهِ، يَنْظُرُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نَظْرَةً شَامِلَةً بَاحِثَةً عَنِ الْإِلَهِ الْحَقُّ

(وَكَذلِكَ نُري إبراهيمَ مَلكوتَ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الموقِنينَ)

[الأنعام: ٧٥]

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ النَّظْرَةَ لِلْكُوْنِ سَوْفَ تُوصِلُهُ لِلْيَقِينِ لِأَنَّهَا تَنْطَلِقُ مِنْ وَاقِعٍ مَحْسُوسٍ يَرَاهُ رَأْيَ الْعَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْيَقِينِ لِأَنَّهَا تَنْطَلِقُ مِنْ وَاقِعٍ مَحْسُوسٍ يَرَاهُ رَأْيَ الْعَيْنِ وَهَذَا هُوَ الْيَقِينُ نَفْسُهُ، - الْبَعْضُ يَقُولُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِشْ هَذِهِ التَّجْرِبَةَ، سَوْفَ نَرُدُ عَلَيْهِمْ فِي الْيَقِينُ نَفْسُهُ، - الْبَعْضُ يَقُولُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُحَقِّقَ عِبَادَةَ مُلْحَقٍ آخَرَ الْبَحْثِ، حَتَّى لَا أُشَوِّشَ عَلَيْكَ - لِذَلِكَ وَنَحْنُ نَتَبِعُ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُحَقِّقَ عِبَادَةَ اللَّهِ، وَنكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، عَلَيْنَا التَّأَمُّلُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

لِأَنَّ هَذَا التَّأَمُّلَ سَوْفَ يَجْعَلْنَا نُدْرِكُ بَعْضَ عَظَمَةِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، فَالْإِنْسَانُ يُؤُمِنُ بِمَا يَرَى أَكْثَرَ مِنْ الْغَيْبِ، وَنَحْنُ عِنْدَمَا نُرَكِّزُ تَأَمُّلَنَا عَلَى هَذِهِ الشَّمْسِ الْعَظِيمَةِ، وَهَذِهِ الْأَرْضِ، وَهَذَا اللَّيْلِ، وَهَذَا النَّهَارِ، وَسَائِرِ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ، فَإِنَّنَا نَسْتَنْتِجُ يَقِينًا أَنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ لَا مُتَنَاهِيَةٌ أَبَدًا، وَبِالتَّالِي فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْنَحُنَا الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ، وَالشَّجَاعَةَ عَلَى مُوَاجَهَةٍ أَهْلِ الْبَاطِلِ

وَلِكَيْ نَرَى مَشْهَدًا حَيًّا لِتَأْثِيرِ التَّأَمُّٰلِ فِي خَلْقِ اللَّهِ نَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى:

(أَو كَالَّذي مَرَّ عَلَى قَرِيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلَى عُروشِها قالَ أَنَى يُحيي هذِهِ اللَّهُ بَعدَ مَوتِها فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَم لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتَ عامٍ فَانظُر إلى طَعامِكَ وَشَرابِكَ لَم يَتَسَنَّه وَانظُر إلى حَمارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُر إلَى العِظامِ كَيفَ نُنشِزُها ثُمَّ نَكسوها لَحمًا فَلَمّا تَبَيَّنَ لَهُ قالَ أَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ)

[البقرة: ٢٥٩]

فَهَذَا الرَّجُلُ تَحَوَّلَ مِنْ شَخْصٍ مُسْتَغْرِبٍ مِنْ بَعَثِ قَرْيَةٍ، إِلَى مُوقِنٍ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالسَّبَبُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ يَرَى كَيْفَ أَحْيَى حِمَارَهُ، مَعَ أَنَّ حِمَارَهُ كَانَ حَيًّا، وَكَانَ أَمَامَهُ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُنْتَبِهٌ لِآيَةٍ خَلْقِ اللَّهَ جَعَلَهُ يَرَى كَيْفَ نَشَرَ اللَّهُ عِظَامَهُ وَكَسَاهَا لَحْمًا، لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ عَلَيْهِ.

نَحْنُ أَيْضًا مُعْتَادُونَ عَلَى آيَاتِ اللهِ أَمَامَنَا، فَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ، وَالْحَيَوَانَاتُ أَمَامَنَا، وَالنَّبَاتَاتُ، فَمَا عُدْنَا نَنْتَبِهُ لِقُدْرَةِ اللهِ فِي خَلْقِهَا، وَلَا فِي خَلْقِنَا، لِذَلِكَ عَلَيْنَا أَنْ نَتَوَقَّفَ، وَنَأْخُذَ الْوَقْتَ فِي تَأَمُّلِ خَلْقِ اللهِ مِنْ حَوْلِنَا، خَلْقِ اللهِ مِنْ حَوْلِنَا، حَوْلِنَا، حَتَّى نَصِلَ إِلَى الْيَقِينِ بِأَنَّ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِعْلًا.

وَأَحْسَنُ طَرِيقَةٍ لِلتَّأَمُّلِ، هِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ آيَاتِ اللهِ الْمَنْظُورَةِ، وَآيَاتِهِ الْمَقْرُوءَةِ، فَأَغْلَبُ الْقُرْآنِ يُرَكِّزُ عَلَى لَفْتِ الْنَتِبَاهِنَا لِمَا حَوْلَنَا مِنْ مَخْلُوقَاتٍ شَاهِدَةٍ عَلَى عَظِيمٍ قُدْرَةِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ، لِذَلِكَ حِينَ نَقْرَأُ كَلَامَ رَبِّنَا، وَنُشَاهِدُ مَا يَتَحَدَّثُ عَنْهُ أَمَامَنَا، يَحْصُلُ عِنْدَنَا الْيَقِينُ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ هُو وَحْدَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ بِحَقِّ، وَمَنْ يَجِبُ أَنْ نَتَوجَهُ إِلَيْهِ، فَمَثَلًا حِينَ تَقْرَأُ:

(أَلَم نَجعَلِ الأَرضَ مِهادًا ﴿ وَالجِبالَ أُوتادًا ﴿ وَخَلَقناكُم أَزواجًا ﴾ وَجَعَلنا نَومَكُم سُباتًا ﴿ وَجَعَلنَا اللَّيلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلنَا النَّهارَ مَعاشًا ﴾ وَبَنينا فَوقَكُم سَبعًا شِدادًا ﴿ وَجَعَلنا سِراجًا وَهّاجًا ﴾ وَأَنزَلنا مِنَ المُعصِراتِ ماءً ثَجّاجًا ﴾ [النبأ: ٢-١٦]

وَتَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ الْمُمَهَّدَةِ لَكَ، وَالْجِبَالِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي حَوْلَكَ، وَتَنْظُرُ إِلَى نَفْسِكَ، وَتَكَامُلِكَ مَعَ زَوْجِكَ، وَلَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، وَتَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَكَ، وَالشَّمْسِ السَّاطِعَةِ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ أَحْيَا بِهِ وَلَيْلِكَ وَنَهَارِكَ، وَتَنْظُرْ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَكَ، وَالشَّمْسِ السَّاطِعَةِ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ أَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، فَجَعَلَ فِيهَا جَنَّاتٍ كَثِيرَةٍ وَمُخْتَلِفَةٍ، لَا شَكَّ سَوْفَ تُوْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِمَا فِيهِ بَعْتُكَ بَعْدَ مَوْتِكَ، وَسَوْفَ تُدْرِكُ أَنَّ مُهِمَّتَكَ عَظِيمَةٌ جِدًّا، بِسَبَبِهَا سَخَّرَ اللَّهُ لَكَ هَذَا الْكَوْنَ كُلَّهُ، فَتَفِرُ إِلَى اللَّهُ، وَتَعْلَمُ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَأَنَّ مَا دُونَهُ هُوَ الْبَاطِلُ وَمِنْ ثَمَّ تَكُونُ مُسْتَعِدًّا لِإِعْلَانِ الْإِسْلَامِ

# تَسْلِيمُ النَّفْسِ

إِنَّ بَحْثَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَحَثَنَا السَّابِقُ، لَا شَكَّ أَنَّهُ سَوْفَ يُوصِلْنَا لِنَتِيجَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الَّتِي أَعْلَنَهَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ:

(فَلَمّا رَأَى الشَّمسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبّي هذا أَكبَرُ فَلَمّا أَفَلَت قالَ يا قَومِ إِنّي بَريءٌ مِمّا تُشرِكونَ ﴿ إِنّي وَجّهتُ وَجَهتُ وَجهيَ لِلّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفًا وَما أَنا مِنَ المُشركينَ )

[الأنعام: ٧٨-٧٩]

وَهِيَ الَّتِي تَبْدَأُ بِإِعْلَانِ الْبَرَاءَةِ مِمَّا يُشْرِكُ قَوْمُنَا:

قالَ يا قَوم إِنِّي بَريءٌ مِمَّا تُشركونَ

فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْأَرْبَابِ وَالْأَدْيَانِ الَّتِي عِنْدَكُمْ، فَأَنَا كَافِرٌ بِسُلُطَاتِكُمْ الَّتِي تَخْضَعُونَ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّيْخَ الصُّوفِيَّ، أَوْ عَالِمَ الْمَذْهَبِ، أَوْ الدَّوْلَةَ، فَكُلُّ هَوُلَاءِ بَرِيءٌ مِنْهُمْ لَا أَتَلَقَّى مِنْهُمْ أَمْرًا وَلَا نَهْيًا.

إنّى وَجَّهتُ وَجهىَ لِلَّذي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ

فَلَا أَتَلَقَّ أَمْرًا، وَلَا تَصَوُّرًا، وَلَا شَيْئًا مَهْمَا كَانَ إِلَّا مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَوَجْهِي مُتَوَجِّهُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ. فَهُوَ الْمَصْدَرُ الْوَحِيدُ لِكُلِّ شَيْءٍ بِالنِّسْبَةِ لِي، سَوَاءٌ كَانَ تَشْرِيعًا، أَوْ عَادَاتٍ، أَوْ تَصَوُّرَاتٍ، أَوْ فِكْرٍ، أَوْ أَيَّ شَيْءٍ، وَهُوَ لَمْ يُرْسِلُ إِلَيَّ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا إِمَامَ لِي أَتَبِعُهُ إِلَّا هُوَ، وَلَا مَصادِرَ لِلتَّشْرِيعِ غَيْرِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَةِ، وَأَنَا فِي ذَلِكَ :

#### حَنيفًا

مَائِلًا عَنْكُمْ، شَاذًا عَنْكُمْ، مُعْرِضًا عَنْ مَصَادِرِكُمُ الَّتِي تَتَّذِذُونَ مِنْهَا تَصَوُّرَ اتِكُمْ وَتَشْرِيعَاتِكُمْ، وَزِيَادَةً عَلَى مَا سَبَقَ

### وَما أَنا مِنَ المُشركينَ

فَأَنَا لَسْتُ مِنْكُمْ، وَلَسْتُمْ مِنِّي، فَهَوِيَّتِي مُسْلِمٌ سِّيِّه، وَهَوِيَتُكُمْ مُشْرِكِينَ بِاَشِّه، لِذَلِكَ نَحْنُ نَقِيضَانِ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُنَا.

وَلَا يَسْتَطِيعُ إِنْكَارَ أَنَّ الدَّوْلَةَ لَا تُطَبِّقُ شَرْعَ اللَّهِ، فَهِيَ أَصْلًا لَا تَدَّعِي ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ إِنْكَارَ أَنَّ الشَّيْخَ الصُّوفِيَّ يُحَدِّدُ مَقَادِيرَ الذِّكْرِ لِأَنْبَاعِهِ، وَأَنَّ أَنْبَاعَهُ يُقَدِّمُونَ لَهُ الْقَرَابِينَ فِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ غَايَاتِهِمْ، لِذَلِكَ فَإِنَّ رَدَّةَ الْفَرَابِينَ فِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ غَايَاتِهِمْ، لِذَلِكَ فَإِنَّ رَدَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ حَاوِلُوا الْفَعْلِ سَوْفَ تَكُونُ بِالْعُنْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ حَاولُوا تَخُويفَهُ، فَكَانَ رَدُّهُ صَاعِقًا:

(وَحاجَّهُ قَومُهُ قَالَ أَتُحاجَّونَي فِي اللَّهِ وَقَد هَدانِ وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلّا أَن يَشَاءَ رَبّي شَيئًا وَسِعَ رَبّي كُلُّ شَيءٍ عِلمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيفَ أَخافُ ما أَشْرَكتُم وَلا تَخافُونَ أَنَّكُم أَشْرَكتُم بِاللَّهِ ما لَم يُنَزِّل بِهِ عَلَيكُم سُلطانًا فَأَيُّ الفَريقينِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُم تَعلَمُونَ ﴾

### [الأنعام: ٨٠-٨١]

لِذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِي أَنَا وَأَنْتَ فَإِنَّ التَّهْدِيدَ سَوْفَ يَكُونُ بِالسَّجْنِ أَوْ الْقَتْلِ، هَذَا إِذَا لَمْ يُنَفِّذُوهُ فَوْرًا، لِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَعِدًّا لِرَدَّةِ الْفِعْلِ هَذِهِ، فَلَا تَتَفَاجَأُ، وَلَا تَجْزَعُ، إِذَا رَمَوْكَ فِي السِّجْنِ وَاتَّهَمُوكَ بِالتَّخْرِيبِ، فَتِلْكَ سُنَّةُ

الْكَافِرِينَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكْفِي الْمَرْءُ سَعَادَةً أَنْ يَكُونَ عَلَى طَرِيقِ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ رَمَوْهُ فِي النَّارِ كَمَا تَعَلَمَ.

إِذَا لَمْ تَجِدْ فِي نَفْسِكَ الشَّجَاعَةَ لِمُوَاجَهَةِ الْكُفَّارِ وَالْاسْتِعْدَادِ لِتَحَمُّلِ الضَّرِيبَةِ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ مُحْتَاجٌ لِلتَّرْكِيزِ فِي النَّظَرِ فِي آيَاتِ اللهِ الْمَنْظُورَةِ حَتَّى يَحْصُلُ عِنْدَكَ الْيَقِينُ عَلَى قُدْرَةِ الله جَلَّ جَلَالِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِمَّا تَصْبِرُ عَلَى أَنْظُرِ فِي آيَاتِ اللهِ الْمُنْظُورَةِ حَتَّى يَحْصُلُ عِنْدَكَ الْيَقِينُ عَلَى قُدْرَةِ الله جَلَّ جَلَالِهِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِمَّا تَصْبِرُ عَلَى أَذْتُهِ النَّاسِ أَوْ تُهَاجِرُ عَنْهُمْ حَيْثُ تَخْرُجُ مِنْ سُلْطَانِهِمْ كَمَا أَرْشَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ:

«يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَ اقِعَ القَطْرِ، يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ»

[البخاري صحيح البخاري ,9/53

فَتَكُونُ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ أَنَّهُمْ

(أُولئِكَ لَهُم جَنَّاتُ عَدنٍ تَجري مِن تَحتِهِمُ الأَنهارُ يُحَلَّونَ فيها مِن أَساوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلبَسونَ ثِيابًا خُضرًا مِن سُندُسِ وَإِستَبرَقِ مُتَّكِئينَ فيها عَلَى الأَرائِكِ نِعمَ الثَّوابُ وَحَسُنَت مُرتَفَقًا)

[الكهف: ٣١]

أَوْ تَتَحَمَّلُ عَذَابَ اللَّهِ الْأَبَدِيَّ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ:

(وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُم فَمَن شَاءَ فَلْيُؤمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر إِنَّا أَعتَدنا لِلظَّالِمِينَ نارًا أَحاطَ بِهِم سُرادِقُها وَإِن يَستَغيثوا يُغاثوا بِماءٍ كَالْمُهلِ يَشوِي الوُجوهَ بِئسَ الشَّرابُ وَساءَت مُرتَفَقًا) [الكهف: ٢٩]

فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ أَيَّ مَصِير تُريدُ.

مُلْحَقٌ حَوْلَ تَجْرِبَةِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ الْبَعْضُ أَنَّ التَّجْرِبَةَ الَّتِي أَخْبَرَنَا اللَّهُ بِهَا فِي قَوْلِهِ:

(وَإِذ قَالَ إِبراهيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصنامًا آلِهَةً إِنّي أَراكَ وَقُومَكَ في ضَلالٍ مُبينٍ وَكَذَلِكَ نُري إِبراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الموقِنينَ فَلَمّا جَنَّ عَلَيهِ اللَّيلُ رَأَى كَوكَبًا قَالَ هذا رَبّي فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لَأَيْنِ لَم يَهدِني رَبّي لَأَكُونَنَ مِنَ القَومِ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلينَ فَلَمّا رَأَى القَمَرَ بازِغًا قَالَ هذا رَبّي فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لَيْنِ لَم يَهدِني رَبّي لَأَكُونَنَّ مِنَ القَومِ الضّالينَ فَلَمّا رَأَى الشَّمسَ بازغةً قالَ هذا رَبّي هذا أَكبَرُ فَلَمّا أَفَلَت قَالَ يا قَوم إِنّي بَرِيءٌ مِمّا

تُشرِكونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهِتُ وَجِهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرضَ حَنيفًا وَما أَنا مِنَ المُشرِكينَ [الأنعام: ٧٨-٧٤]

أَنَّ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِشْهَا حَرْفِيًّا، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ إِذَا سَلَّمْنَا أَنَّهُ قَالَ لِلْكَوْكَبِ هَذَا رَبِّي، فَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي الشَّرْكِ، وَهَذَا مُحَالٌ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِذَلِكَ هَذِهِ الْقِصَّةُ كَانَتْ لِمُحَاجَجَةِ قَوْمِهِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ النُّجُومَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ بُطْلَانَ عِبَادَتِهَا.

وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ

أَوَّلًا أَنَّهُ يُخَالِفُ مَنْطُوقَ الْآيَاتِ الصَّرِيحِ فِي كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَنْ عَاشَ لِلتَّجْرِبَةِ

تَانِيًا إِبْرَاهِيمُ هُوَ الْمُسْتَفِيدُ مِنْ التَّجْرِبَةِ وَلَيْسَ قَوْمُهُ، فَقَدْ نَصَّ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ:

(وَكَذلِكَ نُري إِبراهيمَ مَلكوتَ السَّماواتِ وَالأَرضِ وَلِيكونَ مِنَ الموقِنينَ)

[الأنعام: ٧٥]

فَهُوَ مَنْ سَيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَ، لَا قَوْمُهُ.

ثَالِتًا فِي هَذَا تَكْذِيبٌ صَرِيحٌ لِعِدَّةِ مَقَاطِعَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تُفِيدُ أَنَّهُ بَقِيَ لَيْلَنَهُ سَهْرَانًا حَتَّى الصَّبَاح

فَلَمّا جَنَّ عَلَيهِ اللَّيلُ

فَلَمّا رَأَى القَمَرَ بازغًا

فَلَمَّا رَأَى الشَّمسَ بازِغَةً

وَلَا يَصِحُّ عَقْلًا أَنَّهُ يَجْمَعُ قَوْمَهُ لَيْلَةً كَامِلَةً، وَهُو لَيْسَ بِصَاحِبِ سُلْطَةٍ عَلَيْهِمْ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، أَمَّا مَوْضُوعُ الشِّرْكِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقَعْ فِي الشِّرْكِ، فَقَوْلُهُ لِلْكَوْكَبِ هَذَا رَبِّي، لَمْ يَكُنْ بَعْدُ اعْتَقَدَ أَنَّهُ رَبَّهُ وَإِنَّمَا فِي طَوْرِ الْبَحْثِ، وَلَمْ يَتَّخِذْهُ رَبًّا فِعْلًا

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَأَنْ يَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَنْ يُلْحِقَنَا بِالصَّالِحِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.